مِنْ أَجْل أَنَّ الرَّطب ينقص من كيله إذا يبس ، وهذا غير ما ذكرناه من الرُّخصَة في العَرَايا ، إنما الرخصة في العرايا بعينها أن تشترى بخرصها من تمرِ مَكيل.

بالثّوبين يدًّا بيد ونسيئةً إذا وصَفهُ .

(١٠٢) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام جُزافًا .

(س) أنّه سُئِل عن الحِيتان بالحِيتان معمد (ص) أنّه سُئِل عن السِّحم كذلك ، فرخص تُقسم ، وتُباع على وجه التّحرِّى بغير وزن ولا كيل ، واللَّحم كذلك ، فرخص فيه ، قبل فهل يصلح بغير الماء نحو فيه ، وعن القمح بالماء إلى أجل قبل يصلح ، ورخص في الدّقيق بالكَعْك (١) الأشربة من العسل وغيره ، قال : لا يصلح ، ورخص في الدّقيق بالكَعْك (١) متساويًا يدًا بيد والخلّ بالخلّ كذلك ، وإن اختلَفت أجنالُه وصُنُوفُه "، متساويًا يدًا بيد والخلّ بالخلّ كذلك ، وإن اختلَفت أجنالُه وصُنُوفُه "، وكذلك عَسَل السكر بعَسَل النّهُ على .

## نصل ۹

## ذكر خيار المتبايعين (٣)

(١٠٤) رُوِينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله (صلع) قال : البَيِّمَانِ بالخيار فيما تَبَايَعَاه حتَّى يفترِقا عن رضَّى (١) .

<sup>(</sup>١) ط، ى - ببهم الثوب بالثوبين.

<sup>(</sup>٢) حش ه ، ي - الكمك الخبر اليابس .

<sup>(</sup>٣) عنوان في س – ذكر وجوب البيع (؟)

<sup>(</sup>٤) حش س ى - من ذات البيان - قوله : البيمان عل (الحيار؟) بذلك البايع والمشترى وكذلك قال الحليل بن أحمد ، قال : والعرب تقول بعث بمعنى اشتريت ، ومنهما فى بعض الروايات البيمان بالحيار ما لم يفترقا إلا بيع خيار ، يعنى أن كل واحد منهما بالحيار ، إن شاء أمضى البيع =